

١٤٠٤ الماليحين

٩٧٥ النقرة

سُورة الْكِيْرِيْنَ



بِسَــمِ اللّهِ الرّحَمَرُ الرّحِيمِ ()
الْحَـمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ()
الْحَـمُنِ الرّحِيمِ () مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ ()
الرّحَمَنِ الرّحِيمِ () مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ () اللهِ الدّينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

## الْمِيْنَ وَالْمِالِمَةُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ

بِسْ مِ اللّهِ الرّحَمَٰزِ الرّحَمَٰزِ الرّحَمِٰزِ فِيهِ هُدَى

الْمَرْ الْفَالْكَ الْكَ الْكِتَبُ فِيهِ هُدَى

اللّمُتَّقِينَ اللّهَ الدِّينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلَوة وَمِمَّارَزَقَنَّهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَاللّاِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ وَاللّهِ مَن وَبِهِمْ وَافُولَ إِن اللّهِ مِن وَبِهِمْ وَافُولَ إِن اللّهِ مَن وَقِنُونَ ﴾ وأَلْمُقَلِحُونَ فَي الْآخِرةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ الْمُقلِحُونَ ﴿ وَالْآلِيكَ عَلَى هُدًى مِن رَّبِهِمْ وَافُولَتِهِكَ الْمُقلِحُونَ ﴾ المُقلِحُونَ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الجئزة الأوَّلُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُولْسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْرَكُمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٦ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَى هِمْ غِشَلُوةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتًا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخَدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُ مُرَاللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكَذِبُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحَنُ مُصْلِحُونَ ﴿ ٱلْآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَ امِنُواْ كَمَآءَ امَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓ الْأَنُوۡمِنُ كَمَآءَ امَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسَّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ٣ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَتَ اوَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنْ مُسْتَهْ زِءُونَ ١٠ ٱللَّهُ يَسْتَهْ زِئْ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٥ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلطَّهَلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهَ تَدِينَ

الجُ زَءُ الأَوَّلُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

مَتَلُهُ مَكَمَتَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَنَارًا فَلَمَّاۤ أَضَآءَتْ مَاحَوْلُهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَاتِ للَّا يُبْصِرُونَ ﴿ صُمَّرًا اللهُ عُمَّى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١١ أَوْكُصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلْمَاتُ وَرَعْدُوبَرَقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرًا لَمُوَّتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ بِٱلْكَفِرِينَ ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخَطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَآ أَضَاءَ لَهُ مِمَّشُوۤاْفِيهِ وَإِذَآ أَظَامَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِ هِمْ وَأَبْصَدِ هِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ آعَبُدُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠٠ ٱلَّذِي جَعَلَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلشَّمَرَتِ رِزْقَا لَّكُمُّ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادَا وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّانَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُولْ بِسُورَةِ مِّن مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ شُهَدَآءَ كُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٣ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِينَ

وَبَيْتُ رِالَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَ مِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ الْكَالْحُكَادُ إِنْ فُواْمِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ ِرِّزُقًا قَالُواْ هَاذَا ٱلَّذِي رُزِقَنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِ مُتَسَابِهَ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاحُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥٠ \* إِنَّ وَلَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥٠ \* إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسۡتَحۡیِۦٓ أَن يَضۡرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَ ةَ فَمَافَوۡقَهَاۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقِّمِن رَّبِّهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذَينَكَ فَرُواْ فَيَـقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا مَثَـٰكُرُ يُضِلُّ بِهِ - كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ - كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ -إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَنقِهِ ٥ وَيَقْطَعُونَ مَآأُمَرَاللَّهُ بِهِ ٤ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونِ ﴿ كَيْفَ عُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتَا فَأَحْيَاكُمُ مَرَاتُهُمُ مُرَّاتُهُمْ مُرَّاتُهُمْ مُرَّاتُهُمْ ثُمَّ يُحْدِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٨ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّا لَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَتٍ وَهُوَ بِكِلِّ شَحَ عِ عَلِيمٌ ١٩

الجئزة الأوَّلُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَيِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوۤاْ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْكِةِ فَقَالَ أَنْبِهُ وِنِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُٰلآء إِنكُنتُ مُصَادِقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَاۤ إِلَّا مَاعَلَّمْتَ نَآ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣٠ قَالَ يَعَادَمُ أَنْبِعَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَرُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا الْبُدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَا إِكَمَ السَّجُدُولُ لِلْادَمَ فَسَجَدُوٓ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكُبَرَوَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ١٠٠ وَقُلْنَا يَكَادَمُ السُّكُنِّ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلِّرِمِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُ مَامِمًّا كَانَافِيجٌ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْبَعْضُكُرْ لِبَغْضِ عَدُقٌ وَلَكُرُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُمُ إِلَىٰ حِينِ ٣٦ فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ ٤ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وهُوَٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٧٣

قُلْنَا ٱهْبِطُواْمِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٣٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٣ يَكِنِيٓ إِسْرَاءَ يِلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيْكُمۡ وَأَوۡفُواْبِعَهۡدِيٓ أُوفِ بِعَهْدِكُرُ وَإِيَّكِي فَأَرْهَ بُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَاۤ أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَكُمْ وَلَاتَكُونُوٓاْ أُوَّلَ كَافِر بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي تَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّى فَأَتَّقُونِ ١٠ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ١٤ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ٣٠٪ أَتَا مُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتلُونَ ٱلۡكِتَابَ أَفَلَاتَعُقِلُونَ ١٤ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ٤٤ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِمُّ لَقُواْرَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١٤ يَبَنِيٓ إِسۡرَآءِيلَ ٱذۡكُرُواْنِعۡمَتِيٓ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمَتُ عَلَيۡكُمُ وَأَنِّى فَضَّلْتُ عَلَى ٱلْعَامِينَ ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجَزِي نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُمِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَذَلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (

المُحْزَّةُ الأَوَّلُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُو مُو نَكْمُ سُوَءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحَيُّونَ نِسَاءَكُرُ وَفِي ذَالِكُم بَلَاءً" مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٠٠ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَاعَدْنَامُوسَى ٲۯڹۼڽڹؘڵؽڶة<sup>ؘ</sup>ڎؙڝۜۧٲڠۜڂڎؿۄٛٱڵۼۣجۧ<u>ڶڡؚڹ۫ؠۼڋۄٷٲؘ</u>ٛؿؗۄٞڟڸڡٛۅٮ ٥٠ ثُمَّ عَفَوْنَاعَنَكُمْ مِّنَا بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَامَتُ مَأْنَفُ سَكُمْ بِأَتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَىٰ بَارِبِكُمْ فَأَقْتُلُوۤاْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرُ لِّكُمْ عِندَبَارِ بِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وهُوَّا لَتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّانَرَي ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٠ ثُمَّ بَعَثْنَكُمُ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويَ ۖ كُلُواْمِن طَيَّبَاتِ مَارَزَقَنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَنَفُسَهُمۡ يَظَلِمُونَ (

ثلاثة أرباع الجزنب

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ سِنْتُكُمْ رَغَدًا وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْحِطَّةُ نُغۡفِرْ لَكُمْ خَطْيَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينِ ۞فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا عَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ٥٠ \* وَإِذِ ٱسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٥ فَقُلْنَا أَضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَاً قَدْ عَلِمَ كُلَّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُ مِّكُ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٠٠ وَإِذْ قُلْتُ مُ يَكُمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ ظَعَامِر وَلِحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِتَّابِهَ وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَكَ بِٱلَّذِي هُوَخَيْرٌ أَهْبِطُو أُمِصْرًا فَإِنَّ لَكُمِمَّاسَأَ لَٰكُمَّ وَضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو بِغَضَبِمِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مِ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ لَّبَيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْقِكَ انُواْيَعْتَ دُونَ

الجئزة الأوَّلُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّابِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَاقَكُمُ وَرَفِعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْمَآءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٣ ثُرَّ تَوَلَّيْتُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ولَكُنْتُ مِمِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١٠ وَلَقَدْ عَلِمْتُ مُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوًاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيءِينَ ٥٠ فَجَعَلْنَهَا نَكَلَا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ١٦ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِإِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْبَقَ رَقَّ قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَاهُ زُوَّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنَ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ا قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَ قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَقَرَةُ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرْعَوَانُ أَبَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْحَالُواْمَا تُؤْمَرُونَ ١٥ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صُفَرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا شَكِّرٌ التَّظِرِينَ ١٩

الجُزْءُ الأَوَّلُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَتَشَلَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ ۗ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَارَةُ لَّاذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَاتَسَقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةً فِيهَأَ قَالُواْ ٱلْكَنَجِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَاكَادُواْ يَفْعَلُونَ ٧٠ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَأَللَّهُ مُخْرِجُ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٧٠ فَقُلْنَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَا كَذَالِكَ يُحۡىِ ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡقَىٰ وَيُرِيكُمُ ءَايَتِهِ عَلَاكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْأَشَدُ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَايَهْ بِطُمِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٧٠ \*أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَاعَقَ لُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓ إِءَامَتَ اوَإِذَا خَلَا بَعْضُهُ مِ إِلَى بَعْضِ قَالُوۤا أَتُحُدِّ ثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

الجُزْءُ الأَوَّلُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونِ ٱلۡكِتَابَ بِأَيْدِيهِمۡ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَامِنَ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشَـ تَرُواْ بِهِ عَنَا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُواْلَن تَمسَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيّامًا مَعَدُودَةً قُلَ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَ أَمَّر تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴿ بَلَيْ مَن كَسَبَ سَيَّئَةً وَأَحَاطَتَ بِهِ عَظِيمَاتُهُ وَفَأُوْلَيَ إِلَى أَصْحَابُ ٱلتَّارِ هُمَ فِيهَا خَلِدُونِ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيَإِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَاقَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ لَاتَعَبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلتَّاسِ حُسَّنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُ مَ إِلَّا قَلِيكَ مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّحَرِضُونَ

الجئزة الأوَّلُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَاقَكُمُ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَاتُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيكِرِكُمْ تُوَّا أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١٨٠ ثُمَّ أَنْتُمْ هَأَوْلاً ۚ تَقَتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُرُمِّن دِيكِرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمُ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَمُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْكَ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللهُ بِغَلِفِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ ٥٨ أُوْلَيَإِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْلُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَكَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ ٨ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ ٢ بِٱلرِّسُ لِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ أَفَكُ لَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقَاكَذَّ بَتُمۡوَوَفَرِيقَا تَقۡتُلُونَ ٧٨ وَقَالُواْ قُلُو بُنَا غُلُفٌ بَل لَّعَنَهُ مُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَالِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٨

الجُئْزَةُ الأُوَّلُ

سُورَةُ البَقَـرَةِ

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُولْ فَلَمَّا جَآءَ هُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ ٥ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِينَ ٥ بِشَمَا ٱشْتَرُولْ بِهِ عَأَنفُسَهُمُ أَن يَكُفُرُولْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ع فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ عَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنَزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْنُؤُمِنُ بِمَا أَنزلَ عَلَيْنَا وَيَحْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمَّ قُلُ فَإِمْ تَقْتُلُونِ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١٠ \* وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَى بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَمِنَ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوَقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشَرِ بُواْ فِ قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِشَكَا يَأْمُرُكُم بِهِ عَإِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّوَمِينِ

<sup>رئِع</sup> الجِزِب

الجُ زَءُ الأَوَّلُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

قُلْ إِن كَانَتَ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَـةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلاِقِينَ ١٤ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدُا بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ٥٠ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْـرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُ هُمَ لَوْ يُعَمَّرُأَ لَفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ قُلْمَنِ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ ونَزَّلَهُ و عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشِّرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٧٠) مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَنَهٍ كَتِهِ عَوْرُسُ لِهِ عَوَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَفِرِينَ ١٠ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَمَايَكُ فُرُبِهَآ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهَدًا نَّبَدَهُ وَفَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَأَكُتُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ عِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

الجُ زَءُ الأَوَّلُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

وَآتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلَكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَ سُكَيْمَنُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيْطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونِ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّ يَقُولًا إِنَّ مَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَكَلَّ تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَامَايُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ٥ وَمَاهُم بِضَ آرِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُواْلَمَن ٱشْتَرَكُ مَالَهُ وِفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبَشَ مَاشَرَوْاْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعَلَمُونَ ﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةُ مِّنَ عِندِ ٱللَّهِ خَيثُ لِوَّكَ انُواْ يَعْلَمُونِ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنْظُـرْنَ وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيهُ ١٠ مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِِّن رَّبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ ٱلْعَظِيمِ

\* مَانَسَخُ مِنْ ءَاكِةٍ أَوْنُسِهَانَأْتِ بِخَيْرِمِّنْهَا أَوْمِثْلِهَ ٱَلَمْ تَعْلَمُ أَتَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١٠٠٠ ٱلْمُرْتَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ و مُلْكُ ٱللَّهَ مَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ أَمْرَتُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَاب لَوْيَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِ هِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصۡفَحُواْحَتَّىٰ يَـاۡتِي ٱللَّهُ بِأَمۡرِ فَيۡحَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءِ قَدِينُ ١٠٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوْةَ وَمَاتُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرَيُ عِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِين ﴿ بَالَيْ مَنْ أَسُلَمَ وَجُهَهُ وَلِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ وعِندَرَبِّهِ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِ مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠

الجُ زَءُ الأَوَّلُ

شُورَةُ البَقَرَةِ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَالِفُونَ ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذُكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُوْلَيِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَ آ إِلَّا خَآمِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُّواْ فَتَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِحُ عَلِيمُ ٥٠٠ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاْللَّهُ وَلَدَأَ سُبْحَانَهُ وَلَدَأَ سُبْحَانَهُ وَأَبِلِ لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّلَةُ وَقَانِتُونَ ١٠٠ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُوبُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ٓءَايَّةً كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِمِّثُلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتُ قُلُوبُهُمْ هُوَّ قَدْبَيَّنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْكُلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ ١

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَتَبِعَ مِلْتَهُ مُّ قُولًا إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى ۗ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَيَتُلُونَهُ وحَقَّ تِلَاوَتِهِ عَأَوْلَيَهِ كَوُمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَفَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ يَكِنِي إِسْرَاءِ يِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلِّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ١٠٠٠ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجْزِي نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَعَةُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ٣٠٠ وَإِذِ ٱبْتَكَى إِبْرَهِ عِمَرَبُّهُ وبِكَلِّمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنَّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلَّى وَعَهِدْنَا ٓ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْ مَعِيلَ أَن طَهِ رَابَيْتِيَ لِلطَّابِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلْرُكِّعُ ٱلسُّجُودِ وَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُرَبِّ آجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ وَاللهِ وَالْمُؤَوِّ أَهْلَهُ و مِنَ ٱلتَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وقَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠

الجُنْزَءُ الأَوَّلُ

شُورَةُ البَقَرَةِ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِتَّآإِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيحُ ٱلْعَلِيمُ ١٧٥ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْرِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّ تِنَآ أُمَّةً مُّسَامِةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَاوَتُبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٨ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِيهِمُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةٍ إِبْرَهِهِ مَرَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْ نَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ وَرَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَني إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَكَر تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مِمُّسَامُونَ ١١٠ أَمْرُكُنتُ مِشْهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعُبُدُونَ مِنْ بَعَدِي قَالُواْ نَعُبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ عِمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَحِدًا وَنَحُنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ١٠٠ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ عُم مَّا كَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْيَعُمَلُونَ (

الجئزة الأوَّلُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَارَىٰ تَهَ تَدُواْ قُلْبَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِهِمَ حَنِيفَا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُوٓ ا ءَامَتَابِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٓ إِبْرَهِ عِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ١٠٠ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَآءَامَنتُم بِهِ عَفَقَدِ ٱهْتَدَواْ وَإِن تَوَلَّوْلْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٧ صِبْغَةَ ٱللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللهِ صِبْغَةَ وَنَحْنُ لَهُ عَبِدُونَ ﴿ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْرَتَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِهُمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَكَانُواْهُودًا أَوْنَصَارَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعَلَمُأْمَ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنَ كَتَرَشَهَا دَةً عِندَهُ ومِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِعَمَّاتَعُمَلُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْخَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ عُم مّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمّاً كَانُواْ يَعْمَلُونَ

\* سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلتَّاسِ مَاوَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلْتِي كَانُولْ عَلَيْهَا قُل يِّلَهِ ٱلْمَشَرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ١٤١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًآ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ آلِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتُ لَكِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ لِيضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُ رَّحِيمٌ ١١٠ قَدْنَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُولِيَّنَّكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَأَ فَوَلِّ وَجُهَاكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامْ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَ كُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ لَيَعۡلَمُونَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَلِفِلِ عَمَّا يَعُمَلُونَ ١٤٥ وَلَئِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُولُ ٱلْكِتَبَ بِكُلِّءَايَةِ مَّاتَبِعُواْقِبَلَتَكَ وَمَآأَنتَ بِتَابِعِ قِبَلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُ هُم بِتَابِعِ قِبَلَةَ بَعْضِ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ

الجُزْءُ التَّانِي

سُورَةُ البَقَرَةِ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلۡكِتَابَيَعۡ فِوۡنَهُ وَكَمَايَعۡ فِوۡنَ ۖ أَبْنَاءَهُمُ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُ مَ لَيَكُتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعُكُمُونَ ١١١ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١١٠ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَمُولِيّهَ أَفَاسْ تَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١١٥ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ ولَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١١٥ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرًا لْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ولِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُرْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَامُواْمِنْهُمْ فَلَا تَخَشُوهُمْ وَأَخْشُونِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞كُمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ وَاينِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ﴿ فَأَذْكُرُونِ آذَكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٠

الجُّزَّءُ التَّانِي

سُورَةُ البَقَرَةِ

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقَتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُ مُلَ أَحْيَ آَءُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ١٠٠٥ وَلَنَبُلُونَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلدَّمَرَتِ وَبَيْتِرِٱلصَّبِرِينَ ٥٠٠ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوۤ أَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ٠٠٠ أُوْلَيَإِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ٧٠٠ \* إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِراً لللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِ آعْتَ مَرَفَ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِ مَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ١١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ لِلتَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أَوْلَيَ إِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُ مُ ٱللَّعِنُونَ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبِيَّنُواْ فَأَوْلَيْ اِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُأُوْلَيْهِ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْ كَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظُرُونَ اللهِ وَإِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلرَّحْمَرِ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ اللَّهِ

الجُزْءُ السَّانِي

شُورَةُ البَقَرَةِ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَرِي فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّـمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخِّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١١٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْ دَادًا يُحِبُّونَهُ مُرَكَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّحُبَّالِتَهِ وَلَوْيَكِي ٱلْذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَكُونِ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعَذَابِ ١٠٠ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَاكَرَّةَ فَنَتَبَرَّأُمِنْهُمُ كُمَا تَبَرَّهُ وَلُمِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١١١) يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْمِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالَاطَيِّبَا وَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطِنِ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوِّمْ بِينُ ١٦٠ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعُـ لَمُونَ

الجُ زُءُ التَّانِي

سُورَةُ البَقَرَةِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْآتَّ بِحُواْمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْبَلَ نَتَّ بِعُ مَآ أَلْفَيْ نَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلُوْكَانَ ءَابَآ قُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْكَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَالَايَسْمَعُ إِلَّادُعَاءَ وَنِدَاءً صُمَّ الْكُرْعُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ سَيَاأَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُواْكُلُواْمِنطَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٠٠ إِنَّمَاحَرُّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ بِهِ وَلِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِتَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱڵٛٛٛٚڮؾؘڹؚۏؘؽۺٝڗۧۯۏٮؘؠؚ؋ۦؾؘڡؘڹؘٵڨٙڸۑڵٙٲ۠ۏ۠ڵؾٟڬڡؘٵؽٲ۫ۘٛٛٛٛ۠ٛڮؙڵۏۣڹؘ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يُؤْمَرُ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِ مُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱشۡتَرَوُا ٱلصَّكَاةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمُغۡفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُ مُعَلَى ٱلنَّارِ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلۡكِتَابِ إِلْكَوْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَكَفُواْ فِي ٱلۡكِتَبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ ١

\* لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَثْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْكِ عَ وَٱلۡكِتَابِ وَٱلنَّابِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ۦ ذَوِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّابِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهَ دُولْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَيَإِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِي الْخُرُّ بِالْخُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْيَ بِٱلْأُنْتَىٰ فَمَنَ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱلِّبَّاعُ إِبَّالْمَعُ وفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِكُرُ وَرَحْمَةُ فَمَن أَعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابُ أَلِيمُ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعَرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ وَبَعْدَ مَاسَمِعَهُ وَ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿

الجُزْءُ التَّانِي

سُورَةُ البَقَرَةِ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَكَرّ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُنِّ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمُّ تَتَّقُونَ ١٨٠٠ أَيَّا مَا مَّعُدُودَاتٍ فَمَنكانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مُّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِّ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعُ لَمُونَ شَهْرُرَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهدَ مِنكُمُ ٱلشَّهَرَفَلْيَصْمُهُ ۗ وَمَنكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامِ أَخَرِيْرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَوَلِتُكِمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٥٥ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيكُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَالَّهُمْ يَرْشُدُونَ

حِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُوْتُ عُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَكَنَ بَلْشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَقَّ ، يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجُرِيْتُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَلِ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنْكُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ ۗ الَّذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَيُدُلُواْ بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَمُولِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِ لَيْ قَلْ هِي مَوْاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَى ﴿ وَأَتُوا ٱلْهِ يُوتَ مِنَ أَبُوابِهَ الْوَاتِكَ قُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلنَّهِ ٱلنَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠

الجُزْءُ التَّانِي

سُورَةُ البَقَرَةِ

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدَّمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَافِرِينَ ١٠٠ فَإِنِ ٱنتَهَوَاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٩١ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَاْ فَلَاعُدُولَ إِلْاَ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١٩٠٠ ٱلشَّهْرُ ٱلْخَرَامُ بِٱلشَّهَرِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَكَ قِصَاصُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِمَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱڶٞڡؙؾؘۜقِينَ۩ۅؘٲ۫ڹڣڠۘۅٳڣڛؚٙۑڸٱڛۜٙۅۅؘڸۘٳؾؙڷڠؙۅٳ۫ؠٲؽڋۑڮٛٳڶۜڸؙڶؾۜۧۿڶڰۼ وَأَحۡسِنُواۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحۡسِنِينَ ١٩٥ وَأَتِمُّواْ ٱلْحُجَّ وَٱلْعُمَرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَخْصِرْ تُمْ فَمَا السَّتَيْسَرِمِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُواْرُءُ وسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ ٱڵۿۮؽۿؚڮڷؖ؋ٛڣؘؽؘڬٲڹؘڡؚڹڰؗۄٚڡۧڔۣۑۻؖٵٲٛۏۑؚڡؚٵۘۮؘ۬ؽڡؚۨڹڗٞٲ۫ڛؚڡٕۦڡؘڣۮؾڎؙ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي فَمَن لَّرْيَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاتَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمَّ يَكُنَ أَهْلُهُ وحَاضِرِي مَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَأَتَقُو اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٩٠

المُحْزَّةُ التَّانِي

شُورَةُ البَقَرَةِ

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَّعُ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ بَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِ ٱلْحَجِّ وَمَا تَفْعَ لُواْمِنُ خَيْرِيعَلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوكَيُّ وَٱتَّقُونِ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَٰ لَا مِّن رَّبِّكُمْ فَاإِذَاۤ أَفَضَٰتُم مِّنَ عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُواْ اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ الْحَرَامِ الْحَرَامِ الْحَرَامِ الْمِ وَٱدۡ كُرُوهُ كَمَاهَدَىكُمۡ وَإِن كُنتُممِّن قَبَلِهِ عَ لَمِنَ ٱلضَّالِّينَ ١١٥ ثُمَّ أَفِيضُواْمِر : حَيْثُ أَفَاضَ ٱلتَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَنُورُ رَّحِيمُ اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُهُ مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَاكِآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرَأَ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَـفُولُ رَبِّنَا ءَايِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَق وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبَّنَاءَ التَّنافِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةُ وَفِي ٱلْآخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلتَّارِ ﴿ أُوْلَيْكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكَسُبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

الجُزْءُ التَّانِي

سُورَةُ البَقَرَةِ

\* وَأَذْكُرُ وِلْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعَدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَفَكَرَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن ٱتَّقَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَآعَ لَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ا وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ وفِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِ قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِرِ ١٠ وَإِذَا تُولِّي سَعَى فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسَبُهُ وجَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْحِبَادِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِكَ آفَّةً وَلَا تَبَّعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنَ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمُ ٩ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْغَـ مَامِر وَٱلْمَلَةِكَةِ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠

الجُزْءُ التَّانِي

سُورَةُ البَقَرَةِ

سَلۡ بَنِيۤ إِسۡرَٓءِ يلَكُرۡءَ اتَيۡنَاهُمُرِصِّنۡءَ ايَةِ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعُدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرَرُفُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِحِسَابِ ٣ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَابِ بِٱلۡخُقِّ لِيَحۡكُمُ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَكَفُواْفِيةِ وَمَا ٱخۡتَكَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعۡدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيَّا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَكَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ بِإِذۡنِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَهۡدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ أَمْرَكَسِبْتُمُ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَّتَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْ أَمِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ومَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَاللَّهِ قَرِيبٌ ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَآ أَنَفَقَتُ مِنِّنَ خَيْرِ فَلِلُولِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَكِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفۡعَلُواْمِنۡ خَيۡرِ فَإِتَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ ١٠٥٠

الجُنْوُ التَّانِي الْمُؤَوَّ الْبَقَرَةِ الْبَقَرَةِ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَّكُمْ وَعَسَىٓ أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعُسَىٰ أَن يُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرِّ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْقِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ لِهِ مِنْهُ أَكْبَرُعِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّا يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنْ أَمْتُ وَهُوَكَ إِفْ فَأَوْلَتِهِ كَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٠ \* يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِيُّ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُّ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلتَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَقْعِهِ مَأْ وَيَسْ عَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُو كَا لَكُ مَا اللَّهُ عَلَا لَكُ اللَّهُ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١٠٠

الجُئْرَةُ التَّانِي

سُورَةُ البَقَرَةِ

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ مُصْلِحْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَا عَنْ تَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةُ مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّن مُّشَرِكَةٍ وَلَوْأَعْجَبَتُكُمُّ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُّ أَوْلَيَهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ ٥ يُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ ولِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْ عَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَأَذَى فَأَعْتَ زِلُولْ ٱلنِّسَاءَ فِي مُحِيضِ وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَّ فِإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَوُّهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٣ نِسَآ وُّكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأَتُواْ حَرْثُكُمْ أَنَّى شِئْتُمُ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُم مُلْقُوهُ وَكَاتِيِّهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٠ وَلَا يَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّا يُمَانِكُمْ أَن سَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ

الجُزْءُ التَّانِي

سُورَةُ البَقَرَةِ

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغِوفِ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمُ بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ١٥٠٠ ِللَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآ إِبِهِمْ تَرَبُّكُمُ ٲۯؘؠؘڬٙڐؚٲۺ۫ۿڔۣؖڣؘٳڹڡؘؘٲءٛۅڣؘٳڹۜٲڵڷۜؖۼۼۛؗۏڒؙڗۜڿؚۑۺؙۺۅؘٳڹ۫ۼڗؘڡؗۅؗٲ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيحُ عَلِيمُ إِنَّ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ تَلَاثَةَ قُرُو عِ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْجَامِهِنَّ ٳۣڹڮؘؙۜؿؙٷؚۧڡؚڹۜٙؠؚٱڷڸؖۅۅؘٲڵؽۅٙڡؚٵٞڷٳڿڔۘٷؠۼۅڶؾۿڹۜٲؘػڨؖؠڔڐؚۿؚڹۜڣ ۚ ذَالِكَ إِنَ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثَلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّاءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيًّا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتُ بِهِ ۚ عِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَاتَعَتَدُوهَاْ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ ومِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَ آإِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ٣٠

نصف الحِزْب

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفِ ٲۏٙڛڔۜۜڂۅۿؙڹ<u>ۜٙؠ</u>ڡؘۼۯۅڣ۪ۧۅؘڵٲؾؙٛڡؙڛػؙۄۿڹۜۻؚڒۯٳڵؚؖؾۘۼؾۮؖٷ۠ۅؘڡؘڹ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَدْظَكَرَنَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُواْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ هُـٰزُوَّا وَٱذۡكُرُواْنِعۡمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُم وَمَاۤ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلۡكِتَابِ وَٱلۡحِكُمة يَعِظُكُم بِهِ ۗ وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَمَنَكَانَ مِنكُمْ يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ ذَالِكُمْ أَزَّكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَٱلْوَلِلَا ثُيرُضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِلَهُ ورِزْقُهُنَّ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِلَهُ ورِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَاتُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ ۅٙٳؚۮ؋۠ؠؚۅؘڸؘۮۿٵۅؘڵٳڡؘٷ۠ۅڎ۠ڵؖ؋؞ؚۅڶۘۮؚ؋ۧۅؘ<del>ٵ</del>ڮٵڷٚۅٙٳڕؿؚڡؚٝڞٝڷۮؘٳڮؖڣؘٳ۪ڶ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُ مَا وَتَشَاوُدِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَأْوَإِنْ أَرَدِتُّمَ أَن تَسَ تَرْضِعُوٓ الْوَلَاكُمُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَاسَلَّمَتُ مِمَّا ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُواْ اللهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠٠

لجُ زَّءُ التَّانِي

سُورَةُ البَقَرَةِ

ُّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَلِجَايَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ ُذِينَ يُتَوَفِّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَلِجَايَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِوَعَشَراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَافَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ جَبِيرٌ الله وَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ ومِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أُوۡأَكُنُ تُوۡ فِي أَنۡفُسِكُمْ عَلَمُ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُ وِنَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوَلَا مَّعَرُوفًا وَلَا تَعۡزِمُواْعُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبَلُغَ ٱلۡكِتَكِ أَجَلَهُ ۗ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحۡذَرُوهُ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ جَلِيمٌ ١٠٠٠ لَّأَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفَرِضُواْلَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَ ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقَرِقَدَرُهُ وَمَتَكَأَلِالْمَعَرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحۡسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبُلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَلْـ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةَ فَيْصُفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعَفُونَ ٲۛۊيَعۡفُواْٱلَّذِي بِيَدِهِۦعُقَدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعۡفُوۤاْأَقَرَبُ لِلتَّقُوكَ<sup>ا</sup> وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصِّلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ٣

كَغِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُرْ فِرَجَالًا أَوْرُكَبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَٱذۡكُرُ وِا ٱللَّهَ كُمَاعَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ كُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوكَ أَزُوكَ (٢٦) وَٱلْذَيْنِ يُتَوَفُّونَ مِن وَصِيَّةً لِّا زُوجِهِم مَّتَكَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعَرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيرٌ ۞ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاحُ بٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١٠٠ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ ١٤٠٠ أَلَمْ تَكَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيَارِهِمْ وَهُـمْ أَلُوفُ حَذَرَّالْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ مُ اللَّهُ مُوتُواْتُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُ ونَ ١٠٠٠ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيحٌ عَلِيمُ اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيحٌ عَلِيمُ اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيحٌ عَلِيمُ اللَّهِ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ ولَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

ثلاثة أرباع الحِزْب

الجُزْءُ التَّانِي

سُورَةُ البَقَرَةِ

أَلُمْ تَرَ إِلَى ٱلۡمَلِامِنُ بَنِيۤ إِسۡرَٓءِيلَ مِنْ بَعۡدِمُوسَىۤ إِذْ قَالُواْلِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثَ لَنَا مَلِكَانُّقَا بِتَلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوّاً قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَايِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخُرِجْنَ مِن دِيْ رِنَا وَأَبْنَا آَبَا أَفَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلُولُا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَنَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَأَ قَالُوٓ الْأَنَّ يَكُوكُ لَهُ ٱلْمُلَكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰلُهُ عَلَيۡكُمۡ وَزَادَهُ وبَسۡطَةَ فِي ٱلۡعِلۡمِ وَٱلۡجُسۡمِ وَٱللَّهُ يُؤْدِّ مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِحُ عَلِيهُ وَقَالَ لَهُ مِن بِيُّهُم إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِهِ مَ أَن كَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُهَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَيْكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

الجُزْءُ التَّانِي

سُورَةُ البَقَرَةِ

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيمَ بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ وَمِنَّ إِلَّا مَنِ آغَتَ رَفَ غُرْفَ قُرِيدٍ وَعَفَتَ بِوُا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَكُمَّا جَاوَزَهُ وهُوَوَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِةً ٩ قَالَ ٱلَّذِينِ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِمُّكَافُواْ ٱللَّهِ كَمِمِّن فِئَ قَلِسَلَةٍ عَلَبَتَ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالْوَا رَبَّنَآ أَفُرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُبِّتَ أَقُدَامَنَا وَٱنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ۞فَهَزَمُوهُم بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَىكُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ لِحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَهِ لِعَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١٥٥ تِلْكَ ءَايَكُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَ عَلَيْكَ بِٱلْحَوِّ وَإِنَّاكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

المُحْزَةُ التَّالِثُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

الجُزء ٣ الحِزْبُ ٥ \* تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَ هُمْ عَلَىٰ بَعْضُ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى آبْنَ مَرْيَكُمْ أَلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدَنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَكَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمِ مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَاكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُ مِمَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُ مِمَّن كَفَرَ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّارَزَقِنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةُ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠ اللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّاهُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهُ عَيعًا مُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِّنْ عِلْمِهِ ۗ إِلَّا بِمَاشَاءَ وَسِعَكُرُسِيَّهُ ٱلسَّمَٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وحِفْظُهُمَ وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ٥٠٠ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُمِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّلْغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوُثِّقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَأُ وَٱللَّهُ سَمِيحُ عَلِيكُمْ ١٠٠٠

الجُزْءُ التَّالِثُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخَرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّوْرِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُ وَلْأَوْلِيآ وَهُمُ مُ ٱلطَّاخُونُ يُخْرِجُونَهُ مِمِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَتِّ أَوْلَا إِكَ أَصْحَابُ ٱلتَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِى حَاجَّ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ عَ أَنْءَ اتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُرَدِّتَ ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِ وَأَمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ أَوْكَٱلَّذِي مَرَّعَلَىٰ قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِ هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمُوتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِانَةَ عَامِرِتُمَّ بَعَثُهُ قَالَكَ مُ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبَتْتَ مِاْئَةَ عَامِرِ فَٱنْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِرِكَيْفَ نُنشِنُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَاْفَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ ١٠٠

الجُرْءُ التَّالِثُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُرَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْقِلَ قَالَ أُوَلَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَكِي وَلَكِن لِيَطْمَدِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَ ةَمِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَىٰ كَلِّ جَبَلِمِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّادُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَأَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّا ٰعَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَأَللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنْفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٦٠ \* قَوْلُ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌمِّن صَدَقَةٍ يَتَبَعُهَآ أَذَى ۗ وَٱللَّهُ عَنِي ۗ حَلِيهُ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ فَمَثَلُهُ وَكُمْثَا صَفُوانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَوَابِلٌ فَتَرَكَهُ وصَلَدًا لَّا يَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ١٠٠

رئِع الجزب ^

المَّالِثُ التَّالِثُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

وَمَتَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَامِّنَ أَنفُسِ هِمْ كَمَتَ لِجَنَّةٍ بِرَبُوَةٍ أَصَابَهَا وَابِ فَعَاتَتُ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لِّمْ يُصِبِّهَا وَابِلٌ فَطَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ أَيُودٌ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةُ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَابِ جَنرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وُلُهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلۡكِبَرُولَهُ وَذُرِّيَةُ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌفِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوَا أَنفِقُواْ مِنطَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُهُ وَمِمَّاۤ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَكَّمُواْ ٱلْخَبِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ١٠٠٠ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَ يَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاآَءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلًا وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالسِّعُ عَلِيهُ اللهُ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدَ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَايَذَّ كُّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَاب

وَمَاۤ أَنۡفَقُتُ مِقِن نَّفَقَةٍ أَوۡنَكَذَرُتُ مِقِن تَّكۡدِ فَإِتَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِكَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْثُوهَ ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَخَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمُ وُنَحُبِيرٌ ١٠٠ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِ قُونَ إِلَّا ٱبْتِخَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوَقَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُ مَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبَا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَدُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغَيْنِكَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعُرفُهُم بسيماهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَاً وَمَا تُنفِقُواْمِنَ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِـرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٠

الجُزْءُ التَّالِثُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَولَ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَحَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُكُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوْ فَمَن جَاءَهُ و مَوْعِظَةُ مِن رَّبِهِ عَالَنتَهَى فَلَهُ ومَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَشِيمِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّالَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٤ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْمَابَقِيَمِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُمِمُّؤَمِنِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ١٠٠٥ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ۞ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَّا ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّي كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠

الجُزْءُ التَّالِثُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَيَكُتُ بَيِّنَكُمْ كَايِتِ بِٱلْحَدْلُ وَلَا يَأْبَ كَاتِكَ أَن بَكْتُكَ كَمَاعَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلَكَكُتُ وَلَٰكُمُلا ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ و وَلَا يَجْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلَيْمَلِلْ وَلِيُّهُ وبِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمِّ فَإِن لِّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَلْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنَهُ مَا ٱلْأَخْرَيْ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْعَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاْللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهِ أَوْأَشُهِدُوۤاْ إِذَا تَبَايَعَتُمْ وَلَا يُضَارَّكَاتِكُ وَلَاشَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وفُسُوقٌ بِكُمِّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَـلِّمُ فُحُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ٣

\* وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجَدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي آؤَتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُ قَلْبُهُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبُدُواْ مَافِحَ أَنفُسِكُمْ أَوْتُخَفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤٠٠ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ٥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلِّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْحِ حَتِهِ ٥ وَكُتُبِهِ ٥ وَرُسُلِهِ ٤ لَانُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُسُلِهِ ٥ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا عُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْسَبَتْ رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذُنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۡ رَبَّنَا وَلَاتَحۡمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرًاكَمَاحَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِنَا رَبَّنَا وَلَا يُحُكِمُّ لَنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ٥ وَآعُفُ عَنَّا وَأَغْفِرُ لَذَ وَٱرْحَمَٰنَا أَنْتَ مَوْلَكَنَا فَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١٠٠

## سُورة العُيَانِ

<u>ؚؠ</u>ۄٱللَّهِٱلرَّحۡمَازِٱلرَّحَ

الَّمْ ( اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَا لَحَيُّ الْقَيُّومُ ( ) نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًالِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ مِن قَبْلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمۡعَذَابُ شَدِيدُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱنتِقَامِ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَحْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَاءِ ۞ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَهُوَ ٱلَّذِيَ أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابِ مِنْهُ ءَايَكِ مُّ مُحَكَمَاكُ هُرِّ أُمَّرُ ٱلۡكِتَابِ وَأَخُرُمُ تَسَابِهَا فَيُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُرزَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَايِعَكُمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُّ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَ إِنَّا لَا تُرْغَ قُلُو بَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ و

المُحْزَّةُ التَّالِثُ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمُ أَمُوَلُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعاً وَأُوْلَيْهِ كَ هُمُ وَقُودُ ٱلنَّارِ ١٠ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِ مِّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَعَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٠ قَدُكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتِينِ ٱلْتَقَتَّ أَفِئَةٌ تُقَايِّلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُ مِيِّثَلَيْهِ مُرَاًى ٱلْعَايْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ ٥ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِلْأُوْلِى ٱلْأَبْصِرِ ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرُثِ ذَلِكَ مَتَكُمُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَّا وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسُنُ ٱلْمَعَابِ ١١ \* قُلْ ٲٷٛڹٙؾٷ<u>ٛ</u>ڝؙٚؠڹڂؘؽڔؚڡؚؚٞڹۮٳڶٷؖؗٞؗؗڝٝڵڷۜڋڹڽؘٱؾۜۘڠٙۅٛٳ۠ۼڹۮڔٙؠؚۨۿؚڡۧ جَنَّاتُ يُحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُواجُ مُّطَهَّرَةُ وَرِضُوانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١٠

لَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآءَامَتَ افَأَغْفِرْ لَِنَا ذُنُو بَنَ وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١٠ ٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَاءِكَةُ وَأَوْلُواْ ٱلْعِلْمِرِقَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ۗ وَمَا ٱخۡتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغَيًّا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُّرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٩ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنْ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ وَٱلۡأَمِّيِّينَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنۡ أَسُلَمُواْ فَقَدِاْهُ مَدَوَّا وَإِن تَوَلُّوْاْ فَإِنَّ مَا عَلَيْكِ كَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّابِيِّينَ بِغَيْرِحَقّ وَيَقُتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسُطِمِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١٠٠ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ مُوفِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِقِن نَّصِرِينَ

الجُزْءُ التَّالِثُ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًامِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُ مُرْتُمَ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُ مُووَهُم مُّعْرِضُونَ ٣ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَ بَيِّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِ مِمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٤ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيِّيَتْ كُلَّانَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَيُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَيُذِلُّ مَن تَشَاآهُ إِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ ١٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَمِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْمِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠ قُلْ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَ مَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ صَّى اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ مِّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مَا فِي اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَا فِي اللَّهُ عَلَى كُلِّ مِنْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مِنْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مِنْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مِنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللْمُعَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِقِي الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمِعِي عَلَى الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعِ

المُحَرِّمُ السَّالِثُ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

*ڪُ*لُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِمُّ خَضَرًا وَمَاعَمِ مِنسُوٓءٍ تُوَدُّلُوۡأَنَّ بَيۡنَهَا وَبَيۡنَهُ وَأَمَدُا بَعِيدُاً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُ وَفُلْ بِٱلْعِبَادِ ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ يَحُبُّونِ ٱللَّهَ فَأْتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُو اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَنُولُ رَّحِيمُ ١٦ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلِّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَافِرِينَ ٣٠ \* إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٓءَادَمَ وَنُوحَاوَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ٣٠ ذُرِّيَّةً بَعَضُهَا مِنْ بَعْضُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ١٠ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥٠ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتَ رَبِّ إِنِّي وَضَعَتُهَآ أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكَا ٱلْأُنتَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَامَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ <u>وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطِنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ</u> حَسَنِ وَأَنْبُتُهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكَفَّلَهَا زَكِّرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَ زَكِرِيّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِن دَهَا رِزْقَآقَالَ يَكُرْيُمُ أَنَّى لَكِ هَاذًا قَالَتُ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ

رئِع الجِزب ٦

المَّالِثُ التَّالِثُ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

هُنَالِكَ دَعَازَكِرِ يَّارَبَّهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيَّاةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ٣ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْكِ أَنَّهُ وَهُوَقَايِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقُا بِكَلِمَ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٣٠ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُّ وَقَدَ بَلَغَنِيَ ٱلۡكِبَرُ وَٱمۡرَأَقِي عَاقِرُّ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيْءَ ايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكِلِّمُ النَّاسَ تَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزَاًّ وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكِرِ ١٠ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِيكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىكِ عَلَىٰ نِسَآءَ ٱلْعَالِمِينَ ١٤ يَكُمَرْيَكُمُ ٱقَّنُقِى لِرَبِّلِكِ وَٱسْجُدِى وَٱرۡكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ١٠٤ ذَلِكَ مِنۡ أَنْبَآءِ ٱلْغَيۡبِ فُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُمُرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١٤ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُمْ يَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكُلِمَةِ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَهَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٥٠

المَّالِثُ السَّالِثُ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

وَيُكِلِّمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَا وَلَا وَلَهُ يَمْسَسْنِي بَشَرُ فَا قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٓ أَمۡرَا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ٧ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٨٤ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِعْتُكُم بِعَايَةِمِّن رَّبِّكُمْ أَنِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَحْمَهُ وَٱلْأَبْرَضُ وَأُخِي ٱلْمَوْتِي بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّ عُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّ خِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١٠ وَمُصَدِّقًالِّمَابَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَتَّ قُولْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَاصِرَطْ مُّسْتَقِيمُ (٥) \* فَلَمَّا أَحَسَّعِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (

نص*ف* الجِيزِبُ

الجُزْءُ التَّالِثُ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

رَبِّنَآءَامَنَّا بِمَآ أَنَزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّهُولِ فَأَكْتُبُنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ۞ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْـُرُالْمَكِرِينَ ٠٠ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَاعِيسَىٓ إِنِّي مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُولَكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحَكُمُ بَيْنَكُرُ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُ مُعَذَابَاشَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن نَّصِرِينَ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ فَأَلَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ٥٠ ذَالِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكِ رَاكِي كَالَيْكِ مَثَلَ عِيسَىٰعِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِءَ ادَمَّ خَلَقَهُ وهِن ثُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ٦٠ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعَدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُولْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَ كُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ١١

الجُزْءُ التَّالِثُ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ١٦ فَإِن تَوَلِّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٣ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَالِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّانَعُبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيًّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابَامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلِّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَادُواْ بِأَنَّا مُسَلِمُونَ ١٠ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَرْتُحَاَّجُّونَ فِيٓ إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَيْةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنْ بَعْدِهْ عَأَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥٠ هَا أَنتُمْ هَا وُلاَّءِ حَجَجُتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ١٦ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيُّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٧ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّتطَّابِفَةٌ مِّنَأَهُلِٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠ يَنَأَهُلَ ٱڵؙؙڝؚؾؘٮؚؚڵؚۄؘؾۘػٛڡؙ۠ۯۅڹٙڹٵؽٮؾؚٱڷڷۜ؋ۅٙٲ۫ڹؾٛؗۄۛڗۺ۫ۿۮۅڹٙ؆

يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَامُونَ ٧٠ وَقَالَت طَابَيِفَةٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيَ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْدَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱڵۿۮؽۿۮؽٱللَهِ أَن يُؤْتَىَ أَحَدُّمِّتُلَ مَاۤ أُوتِيتُمۡ أَوْيَكُمۡ أَوْيُحَاجُّوكُمۡ عِندَرَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ ﴿ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِ هِ عَمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ دُو الْفَضَر ٱلْعَظِيمِ ٧٠ \* وَمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُ هُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ عَإِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنَ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِلَّا يُؤَدِّهِ عَإِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَابِمَأْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْ نَافِي ٱلْأُمِّيِّيْنَسَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعُلَمُونَ اللَّامَنَ أُوْفَ بِعَهْدِهِ ٥ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْ دِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِ مُرْتَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيَإِكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُلُ إِلَيْهِ مُ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلۡكِتَابِ وَمَاهُوَمِنَ ٱلۡكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَالِكَةِ ٱلْكَانِيَةِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكَاتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِينَ نِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَاكُنتُ مُرَّدُ رُسُونَ ١٠ وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَن تَتَخِذُواْ ٱلْمَلَتِكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُ مِمُّسَالِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَاءَاتَيْتُكُمْ مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثِمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ إِهِ وَلَتَنصُرُ نَكُو قَالَ ءَأَقُرَرْتُمْ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقَرَرْنَاْ قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ١٨ فَمَن تَوَلِّنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٨ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

قُلْءَ امَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّابِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ١٨ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَكَن يُقْبَلَمِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥٠ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَتَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٨ أُوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَحْ نَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْ حَالِينَ فِيهَا لَا يُحَفِّينَ ٧٨ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ سَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنَفُورٌ رَّحِيكُم إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمُ تُحَمَّازُدَادُواْكُفَرًا لَّنَ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلضَّآ لَّوْنَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمَ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ ءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ عَافُولَتِهِكَ لَهُ مُعَذَابُ أَلِيهُ وَمَالَهُ مِمِّن تَصِرِينَ ١١

الجزء الرابغ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَاتُنفِقُواْ مِنشَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٠ \* كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَخِ إِسْرَءِ يلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِ يلْ عَلَى نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَرَّلُ ٱلتَّوْرَيْكُ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَيْةِ فَٱتْلُوهَاۤ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ ا فَمَن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِ بِمَرَحَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكَّةَ مُبَارِّكًا وَهُدَى لِّلْعَالِمِينَ ١٠ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَكُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ وكَانَءَ لِمِنَأُ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِحِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ٧٠ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَرَتَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ١٩ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَرْتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَاوَأَنتُمْ شُهَدَآءُ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِلِعَمَّاتَعُمَلُونَ ٩٠ يَكَأَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُواْ فَريقَ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَيَرُدُّ وَكُرِبَعۡ دَإِيمَنِكُرُ كَفِرِينَ (

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰعَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ و وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْهُ دِيَ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ال يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ٥ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَامُونَ ١٠٠ وَٱعۡتَصِمُواْبِحَبُلِٱللَّهِ جَمِيعَا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُو بَكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ٤ إِخُوانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلتَّارِفَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يُدَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرُ وَأَوْلَتِ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنْ بَعۡدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلۡبَيِّنَكُ وَأَوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ١٠٠ يَوْمَرْتَبْيَضٌ وُجُوهُ وَتَسُودٌ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُ هُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُ مُ تَكُفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتَ وُجُوهُ هُمْ وَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالِمِينَ ۞

لجُزْءُ الرَّابِعُ

شُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُولُ ا كُنتُمْ خَيْرَأُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَأَهُ لُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ مُرِيِّنَهُ مُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١٠ ضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَاثُقِفُوٓ إِلَّا بِحَبْلِمِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِمِّنَ ٱلتَّهِ وَحَبْلِمِّنَ ٱلتَّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مَ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِحَقُّ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْقِّكَ انُواْيَعۡتَدُونَ ١٠٠ \* لَيْسُولْ سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أَمَّةٌ قَايِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَتِ ٱللّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسَجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأَوْلَتِ إِلَى مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُصِّفَرُوفٌ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١٠٠

رئِع الحِزب ۷

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِّيٰ عَنْهُمْ أَمُوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّا وَأُوْلَنَ إِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ مَثَلُمَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَاكَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَ صِرِّأَصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْ لَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُ مُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَكُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَايَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَ آءُ مِنْ أَفُواهِ هِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمۡ أَكۡ بَرُقَدُ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِنَّا لَكُورُ الْآيَاتِ إِنَّاكُورُ تَعْقِلُونَ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓ أَءَامَتَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْبِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ إِن تَمْسَسُ كُرْحَسَنَةُ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبُكُرُ سَيِّئَةُ يَفُرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُ وِاْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمُ كَيْدُهُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَحْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُر سَ

المُحْزَةُ الرَّابِعُ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلًا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ عِلْ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْكُمْ أَذِلَّهُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْكُمْ أَذِلَّهُ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ مَشَكُرُونَ ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُرُ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَاجِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَكَيْ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَا تُوْكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمْدِدُكُرُ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ الَفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ ٥٠٠ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَظْمَيِنَّ قُلُو بُكُم بِهِ ٥ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١٠٠ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡيَكۡبِتَهُمۡ فَيَـنقَلِبُواْ خَآبِينَ ٧٠٠ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُ ظَلِمُونَ ١٠٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّـ مَلَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَ فُورٌ رَّحِيثُمْ ١٠٠ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَا مُّضَعَفَا مُّضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَا لَّتِي أَعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

المجزء الرابغ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

\* وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَٱلْكَافِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَالُواْ فَاحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّ وِاْعَلَىمَا فَعَكُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٥ أَوْلَيْ إِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِ مُروَجَنَّاتُ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَأُ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ١٦٠ قَدُ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَرُ ۗ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُ وِلْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ w هَاذَابِيَانُ لِّلَيَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظُةُ لِّلْمُتَّقِينِ M وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِنكُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله المُسَسِّكُمُ قَرَّحُ فَقَدْمَسَ الْقَوْمَ قَرْحُ مِّتَلُهُ وَتِلْكَ الْعَوْمَ قَرْحُ مِّتَلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُولْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ ١١٠ أُمْر حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٠ وَلَقَدُكُنُّكُمْ تُمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ١٠٠ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعُقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجِزِي ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ عِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّاكِرِينَ ١٥٠٥ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ و ربيُّونَ كَثِيرٌ فِمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّبِرِينَ ١٠٠ وَمَاكَانَ قُولَهُ مَ إِلْآأَن قَالُواْرَبَّنَا الْغَفِرُلَنَاذُنُو بَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَ ثَبِّتَ أَقَدَا مَنَا وَأَنْصُرْنَاعَكَي ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١١٠ فَاتَاهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدَّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

بعرة الرابغ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَـُرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَابُواْ خَاسِرِينَ ١١٠) بَالْلَهُ مَوْلَكُ مُوْلَكُ مُوْفَكُمُ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١١٠) سَنْلَقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَ رُواْ ٱلرُّعَبِ مِمَّا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مُ لُطَانًا وَمَأْوَلِهُمُ ٱلنَّارُ وَبِشَر مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ١١٥ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُ مِبِإِذْنِكُ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُ مَ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُ مِنْ بَعَدِ مَآ أَرَاكُم مَّا يَحُبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ وَلَقَدْعَفَاعَنكُمْ وَٱللَّهُ ذُوفَضَهِ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ الله الله الله المعالم المعالم المعالم المحالم المحدد المعالم وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَبِكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَيِّرِ لِّكَيْلَا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٥٥

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرَأَمَنَةً نَّعَاسَا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّنَكُرُّ وَطَابِفَةٌ قَدَّا أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ قُلَ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ وِلِلَّهِ يُخْفُونَ فِيٓ أَنفُسِ هِم مَّالَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَى ءُ مَّاقُتِلْنَاهَا هُنَّاقُل لَّوْكُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَكِي ٱللَّهُ مَافِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَافِي قُلُوبٍ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلِّوۤاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱسۡتَزَلَّهُ مُ ٱلشَّيْطُنُ بِبَغْضِ مَاكَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمُ ٥٠٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَكَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْ غُرَّى لَّوْكَانُواْ عِندَنَا مَا مَا اتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِ مُ وَٱللَّهُ يُحْي عَالَاللَّهُ يُحْي ع وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِي ٱللَّهِ أَوْمُتُ مُلْمَغُفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرُمِّمَّا يَجْمَعُونَ ١٥٥

وَلَيِن مُّتُّمَ أُوَّقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحَشَرُونَ ۞ فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ١٠٠ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلاَغَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُ رُكُم مِّنْ بَعَدِهِ ٥ عَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوكَفَّ كُلِّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١٥ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلِهُ جَهَنَمُ وَ بِشَى ٱلْمَصِيرُ اللهُمْ دَرَجَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ الْقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْعَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ ع وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَالِّمُ هُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبُلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١٠٠٠ أُوَلَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُّصِيبَةُ قَدُ أَصَبَتُ مِيِّثَلَيْهَا قُلْتُ مُرَاِّنًا هَا خُلْتُ قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِ كُرُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠

لجُزْءُ الرَّابِعُ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

وَمَا أَصَلِبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فِبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ رَبَّعَا لَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوَادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعَلَمْ قِتَالَا لَّاتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِيَوْمَ إِلَّا ٲۛڨٙۯۘ*ڹؙ*ؚڡؚٮٛٙۿؙؠۧڔڶؚڷٟٳؠػڹۜؾؙۊؗۅڵؙۅڹؘؠٲٛڣٛۅۜۿؚؚڡۄڝۜٙٵڵؘۣؗڛٙڣۣڠۘڵۅؠؚڡؚؠۧ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِّے تُمُونَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلْ فَأَدْرَءُ واْعَنَ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١١٨ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا بَلُ أَحْيَاآةُ عِندَرَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١٦١ فَرِحِينَ بِمَآءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلِفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٧٠ \* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْ مَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَتَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْيِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعۡدِمَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقُواْ أَجُرُعَظِيمُ ١ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُ مُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْلَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ٧٧

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَأَتَّبَعُواْ رِضُوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُوفَضُلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُوۡلِيَآءَهُ و فَلَا تَحَافُوهُمۡ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ٥٠٠ وَلَا يَحَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُ مُحَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ ١٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْكُفْرَ بِٱلَّإِيمَن لَن يَضَّرُواْ ٱللَّهَ سَيَّاً وَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيمُ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْأُنْمًا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَإِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ١٨ مَّاكَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيتَ مِنَ ٱلطَّبِيِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ ٥ مَن يَشَاءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٤ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُعَظِيمُ إِسَّ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَهُوَخَيْرًا لَّهُمَّ بَلْهُوَسَ وَ اللَّهِ مُرْسَيْطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عِيوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَاتَحُ مَلُونَ خَبِيرُ ١٠٠

المجرء الرابغ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُكُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُ مُ ٱلْأَنْبِيكَ آءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَالِكَ بِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَتَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْ نَا أَلَّا نُؤْمِرَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْجَاءَ كُرُّ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُ مِ فَلِمَ قَتَلْتُ مُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِ قِينَ ٨٠٠ فَإِن كَذَّبُولِكَ فَقَدُ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَاءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزَّبُرِ وَٱلْكِتَٰبِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلَّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْفَ ازَّ وَمَا ٱلْحَيَافِةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّامَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ٥٠٠ \* لَتُ بَاوُتَ فِيَ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُر ۖ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱڵٙڮؾؘڹڡڹ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُو ٓ إِأَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِتَ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١١

رئِع الجزب ^

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَاتَكْتُمُونِهُ وَفَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا بِهِ عَثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَالَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَتَّهُم بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱڵسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَايَتِ لِّا أُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَلِطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١١١ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَفَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَمِنَ أَنْصَارِ ١٠٠٠ رَّبَّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبُّكُمْ فَعَامَتًا رَبَّنَا فَٱغۡفِرۡلَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرۡعَتَا سَيَّاتِنَاوَتُوفَّنَامَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٩٠٠ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَاوَعَد تَّنَاعَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١١٠

مۡرَأَنِّي لَآ أَضِيحُ عَمَلَ عَامِل مِّنكُمْ مِّن ذَكَرَأُوٓ أَنَيَّ بَعُضُكُم مِّنْ بَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأَخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَحَقِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَ ، إِنْهَارُ تُوَابًامِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ وَصُنَّنُ التَّوَابِ ١٩٥ لَا يَغُرَّ يَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ١٩٩٩ مَتَكُعُ قَلِيلٌ ثُمَّمَأُولِهُ مُجَهَنَّرُ وَبِشَ ٱلْمِهَادُ ١٠٠ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ رَبَّهُمۡ لَهُمۡ جَنَّاتُ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا نُـزُلَامِّنْ عِندِ ٱللَّهُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْثُ لِلْأَبْرَارِ ١٩٨) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَلْشِعِينَ لِللَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ تَمَنَا قِلِيلًا أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِيهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٩٠٠ يَآيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ